الْجُزْءُ الشَّامِنَ عَشَرَ كُمْ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنُونَ اللَّهُ مِنُونَ اللّ

## بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِي مِ

الله عَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُ رِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ

فَعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مُرحَفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَىٰٓ

أَزُوَجِهِمْ أَوْمَامَكَكُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُ مُرْفَإِنَّهُ مُ غَيْرُمَلُومِينَ ٢

ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونِ ۞وَٱلَّذِينَ هُمَر

لِأُمَّنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ الْأَمْنَةِ فِي مِنْ اللهِ

يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَيَإِكَ هُـمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ

ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِن

سُلَلَةِ مِّن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّ كِينِ۞

تُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا أَلْعَلَقَةَ مُضْعَةً

ٱلْمُضْغَةَ عِظَمَافَكَسَوْنَا ٱلْعِظَمَ لَحْمَاثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا

ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ بِعَدَ ذَلِكَ ﴿

لَمَيِّ تُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ ١٥ وَلَقَدْ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ عَلْفِلِينَ ۞

ماکٹون أبدًا، لا ينقطع نعيمهم فيها.

- ولقد خلقنا أبا البشر آدم من طين، أُخِذَت تربته من خلاصة استُخْرِجت من ماء مختلط بتربة الأرض.
  - ش ثم خلقنا ذريته متناسلين من نطفة تستقر في الرحم إلى حين الولادة.
- ( في المعدد الله النطفة المستقرة في الرحم عَلَقَة حمراء، ثم جعلنا تلك العَلَقَة الحمراء كقطعة لحم ممضوعة، فخلقنا قطعة اللحم تلك عظامًا مُتَصَلِّبة، فألبسنا تلك العظام لحمًا، ثم أنشأناه خلقًا آخر بنفخ الروح فيه، وإخراجه إلى الحياة، فتبارك الله أحسن الخالقين.
  - 🧐 ثم إنكم أيها الناس بعد ما مررتم به من تلك الأطوار ستموتون عند انقضاء آجالكم.
    - 🔯 ثم إنكم بعد موتكم تبعثون من قبوركم يوم القيامة؛ لتحاسبوا على ما قدمتم من عمل.
  - (يا ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سماوات بعضها فوق بعض، وما كنا بغافلين عن خلقنا، ولا ناسين إياه.
    - ﴿ مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ .
    - للفلاح أسباب متنوعة يحسن معرفتها والحرص عليها.
      - التدرج في الخلق والشرع سُنَّة إلهية.
        - إحاطة علم الله بمخلوقاته.

سُوْزَقُ المؤمِّنُونَٰ — مَكية —

مِن مَّقَاصِداً الشُّورَةِ:

بيان فلاح المؤمنين وخسران الكافرين. ( التَّقْسِارُ :

- ش قد فأز المؤمنون بالله العاملون بشرعه بالحصول على ما يطلبون، والنجأة مما يرهبون.
- الذين هم في صلاتهم مُتَذلِّلون، قد سكنت فيها جوارحهم، وفرغت قلوبهم من الشواغل.
- والذين هم عن الباطل واللهو وما فيه معصية من الأقوال والأفعال معرضون.
- ف والذين هم لتطهير أنفسهم من الردائل، وتطهير أموالهم بإخراج زكاتها فاعلون.
- رق والذين هم لفروجهم بإبعادها عن الزنى واللواط والفواحش حافظون، فهم أعمّاء طاهرون.
- ألا على زوجاتهم أو ما يملكون من الإماء، فإنهم لا يُلامون في الاستمتاع بهنّ بالوطء وغيره.
- ش فمن طلب الاستمتاع بما عدا الزوجات أو إمائه اللاتي يملكهن فهو متجاوز لحدود الله بتجاوز ما أحله من التمتع إلى ما حرمه منه.
- ف والذين هم لما ائتمنهم الله عليه، أو ائتمنهم عباده، ولعهودهم حافظون لا يضيعونها، بل يوفون بها.
- و الذين هم على صلواتهم يحافظون بالمداومة عليها، وعلى أدائها في أوقاتها بأركانها وواجباتها ومستحبّاتها.
- أولتك المتصفون بهذه الصفات هم الوارثون.
- الذين يرثون أعلى الجنة هم فيها

🖎 وأنزلنـا مـن السـماء مـاء المطـر بمقدار الحاجة، لا كثيرًا فيفسد ولا قليلًا فلا يكفى، فجعلناه يستقر فى الأرض ينتفع به الناس والدواب، وإنا لقادرون على أن نذهب به فلا تنتفعون.

> 🐧 فأنشأنا لكم بذلك الماء بساتين من النخيل والأعناب، لكم فيها فواكه متعددة الأشكال والألوان، كالتّين والرمان والتفاح، ومنها تأكلون.

📆 وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التى تخرج فى منطقة جبل سيناء، تُنبت الدهن الذي يستخرج من ثمرها يُدُّهن به

📆 وإن لـكـم - أيها الناس -في الأنعام (الإبل، البقر، الغنم) لعبرة ودلالة تستدلون بها على قدرة الله ولطفه بكم، نسقيكم مما في بطون هذه الأنعام لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين، ولكم فيها منافع كثيرة تنتفعون بها منها؛ كالركوب والصوف والوبر والشعر، وتأكلون من

📆 وعلى الإبل من الأنعام في البر، وعلى السفن في البحر تُحَمَّلُون.

(الله ولقد بعثنا نوحًا عَلَيْهُ إلى قومه يدعوهم إلى الله، فقال لهم: يا قوم، اعبدوا الله وحده، ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه، أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟!

📆 فقال الأشراف والسادة الذين كفروا بالله من قومه لأتباعهم وعامتهم: مـا هـذا الـذى يزعـم أنـه رسـول إلا بشـر مثلكم يريد الرئاسة والسيادة عليكم، ولو شاء الله أن يرسل إلينا رسولًا لأرسله من الملائكة، ولم يرسله من البشر، ما سمعنا بمثل ما ادعاه عند أسلافنا الذين

( ما هو إلا رجل به جنون، لا يعي ما يقول، فانتظروا به حتى يتضح أمره للناس.

📆 قال نوح ﷺ: رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي.

🥎 فأوحينا إليه أن اصنع السفينة بمر أي منا وتعليمنا إياك كيف تصنعها، فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم، ونبع الماء بقوة من المكان الذي يخبز فيه، فأُدخل فيها من كل الأحياء ذكرًا وأنثى ليستمرّ النَّسَل، وأدخل أهلك إلا من سبق عليه القول من الله بالإهلاك مثل زوجتك وابنك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا بالكفر بطلب نجاتهم وترك إهلاكهم، إنهم مُهَلَكون - لا محالة - بالغرق في ماء الطوفان.

مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ ،

- لطف الله بعباده ظاهر بإنزال المطر وتيسير الانتفاع به.
  - التنويه بمنزلة شجرة الزيتون.
- اعتقاد المشركين ألوهية الحجر، وتكذيبهم بنبوة البشر، دليل على سخف عقولهم.
  - نصر الله لرسله ثابت عندما تكذبهم أممهم.

الجُزْءُ الظَّامِنَ عَشَرَ مُنْ الْمُؤْمِنُونَ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنُونَ اللَّهِ مِنُونَ مُنْ وَأَنْزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ عَلَقَادِرُونَ۞فَأَنشَأَنَالَكُم بِهِ عَجَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِلَّكُمْ فِيهَافَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخَرُجُ مِنطُورِسَيْنَآءَ تَنَابُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ١ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَاوَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوطًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عِفَقَالَ يَكْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُ مِمِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ۚ وَأَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُ الَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عِمَاهَاذَآ إِلَّا بَشَرُ مِّثَلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَيْكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ٓءَابَآبِنَا

ٱلْأُوَّ لِينَ ١٤ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِجِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَجَّى حِينِ ٥ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي بِمَاكَذَّبُونِ ١ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصۡنَعِ

ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا فَإِذَا جَاءَأُمْرُنَا وَفَارَ ٱلْتَنُّورُ فَٱسۡلُكَ

فِيهَامِنكُلّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ

ٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُخَطِبْني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ WOUND TO THE WAY WAY TO A STATE OF THE STATE

الْجُزْءُ الشَّامِنَ عَشَرَ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّالِي مِنْ ال

إُ فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَأَنَتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلۡفُلۡكِ فَقُلِ ٱلۡحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى إِنَّا مِنَاكِمَ اللَّذِي إِنَّا مِنَاكِمَ اللَّذِي أَنْ فَيُرَالِمُ مُنَالِا مُّبَارَكًا وَأَنتَ

إِخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞ ثُرَّ أَنشَأْنَا ﴿

مِنْ بَعَدِهِمْ قَرَنَاءَ اخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولَامِّنَهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ

ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ وَأَفَلَا تَتَّقُونَ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ ۗ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُ مَرْفِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

مَاهَلَدَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّتُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ

مِمَّا تَشْرَبُونَ ۞ وَلَمِنَ أَطَعْتُم بَشَرَامِّتْ لَكُرْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَاسِرُونَ

إِن أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُ مُ وَكُنْتُ مُ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ مُّ خَرَجُونَ

﴿ هِيهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَا اللَّهُ اللَّهُ

الدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا اللَّهُ نَيَانَهُ هُوَ إِلَّا اللَّ وَجُلُّ اَفْتَرَىٰ عَلَى اَللَّهِ كَذِبًا وَمَانَحَنُ لَهُ وبِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ

ٱنصُرْ نِي بِمَاكَذَّ بُونِ ۞ قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۞

فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُ مَعْثَاءَ فَبُعْدَالِلْقَوْمِ

ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ ثُمَّ أَنْسَأَنَا مِنْ بَعَدِهِ مَرْقُرُونًاءَاخَرِينَ ۞

PAPER TO A PORT OF A PORT

( الشينة أنت ومن السفينة أنت ومن معك من المؤمنين الناجين، فقل: الحمد لله الذي أنقذنا من القوم الكافرين فأهلكهم.

وقل: رب أنزلني من الأرض إنزالًا مباركًا، وأنت خير المُنْزلين.

أَن فَي ذلك المذكور من إنجاء نوح والمؤمنين معه، وإهلاك الكافرين؛ لدلالات جلية على قدرتنا على نصر رسلنا وإهلاك المكذبين بهم، وإن كنا لمختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ليتضح المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي. شي ثم أنشأنا من بعد إهلاك قوم نوح أمة أخرى.

( في فبعثنا فيهم رسولًا منهم يدعوهم الله ، فقال لهم: اعبدوا الله ، فقال لهم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه ، أفلا تتقون الله باجتناب نواهيه ، وامتثال أوامره ؟ المره ؟ المدرة ؟ المدرقة المدرقة ؟ الم

ش وقال الأشراف والسادة من قومه الذين كفروا بالله، وكذبوا بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب، وأطغاهم ما وسعنا لهم من النعم في الحياة الدنيا، قالوا لأتباعهم وعامتهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه، ويشرب مما تشربون منه، فليس له مزية عليكم حتى يُبُهَتْ رسولًا إليكم.

و لئن أطعتم بشرًا مثلكم إنكم إذن لخاسرون لعدم انتفاعكم بطاعته لترككم الهتكم، واتباع من لا فضيلة له عليكم.

و أيعدكم هذا الذي يزعم أنه رسول أنكم إذا متم وصرتم ترابًا وعظامًا بالية أنكم تخرجون من قبوركم أحياء؟ أيعقل مناكا

ش بعید جدًّا ما توعدون به من إخراجكم من قبوركم أحياء بعد موتكم، ومصيركم ترابًا وعظامًا بالية.

📆 ليست الحياة إلا الحياة الدنيا، لا الحياة الآخرة، تموت الأحياء منا ولا تحيا، ويولد آخرون فيحيون، ولسنا بمُخْرُجين بعد موتنا للحساب يوم القيامة.

🚳 ما هذا الذي يدّعي أنه رسول إليكم إلا رجل اختلق على الله كذبًا بادعائه هذا، ولسنا له بمؤمنين.

السول: رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي.

﴿ فَأَجَابِهِ اللَّهِ قَائلًا: بعد زمن قليل سيصبح هؤلاء المكذبون بما جئت به نادمين على ما وقع منهم من التكذيب. ﴿ فَأَخذهم صوت شديد مُهلك باستحقاقهم العذاب لتعنُّتهم، فصيّرتهم هلكي مثل غثاء السيل، فهلاكًا للقوم الظالمين.

(الله عد الهالا كهم أنشأنا أقوامًا وأممًا آخرين مثل قوم لوط، وقوم شعيب، وقوم يونس.

أبنات عن فوالداً لأتات عن المناس المن

وجوب حمد الله على النعم.

الترف في الدنيا من أسباب الغفلة أو الاستكبار عن الحق.

• عاقبة الكافر الندامة والخسران.

● الظلم سبب في البعد عن رحمة الله.

(آ) لا تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة الوقت المحدد لمجيء هلاكها، ولا تتأخر عنه، مهما كان لها من الوسائل. (ق) ثم بعثنا رسانا متتابعين رسولاً رسولاً، كلما جاء أمةً من تلك الأمم رسولُها المبعوث إليها كذبوه، فأتبعنا بعضهم ببعض بالهلاك، فلم يبق لهم وجود إلا أحاديث الناس عنهم،

رسلهم من عند ربهم. وأخاه هارون بآياتنا التسع: (العصا، اليد، الجراد، القُمَّل، الضفادع، الدم، الطوفان، السنون، نقص الثمرات)، وبحجة واضحة.

فهلاكًا لقوم لا يؤمنون بما جاءتهم به

(أ) بعثناهما إلى فرعون والأشراف من قومه فاستكبروا، فلم ينقادوا للإيمان لهما، وكانوا قومًا مُسْتَعْلِين على الناس بالقهر والظلم.

( فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا، لا مزية لهما علينا، وقومهما (بنو إسرائيل) لنا مطيعون خاضعون؟!

(ش) فكذّبوهما فيما جاءا به من عند الله، فكانوا بسبب تكذيبهم من المُهّلكين بالغرق.

(الله) ولقد أعطينا موسى التوراة رجاء أن يهتدي بها قومه إلى الحق، ويعملوا يما.

وسيّرنا عيسى بن مريم وأمه مريم علامة دالة على قدرتنا، فقد حملت به من غير أب، وآويناهما إلى مكان مرتفع من الأرض، مستوصالح للاستقرار عليه، فيه ماء جار متجدد. في يا أيها الرسل، كلوا مما أحللت لكم مما يُستنطاب أكله، واعملوا عملًا من عمل عليم، لا يخفى عليً من أعمالكم

🥨 وإن ملّتكم - أيها الرسل - ملة واحدة وهي الإسلام، وأنا ربكم لا ربَّ لكم غيري، فاتقوني بامتثال أوامري، واجتناب نواهيّ. [ص) فتفدّة أنهاء موردهم في الدرن فصادها أجذاهً إن أن كل جذر، معجب بدا رؤون أنه هم الدرن المرض، عند الله، ولا رات

ون فتفرّق أتباعهم بعدهم في الدين، فصاروا أحزابًا وشيعًا، كل حزب معجب بما يؤمن أنه هو الدين المرضي عند الله، ولا يلتفت إلى ما عند غيره.

ون فاتركهم - أيها الرسول - فيما هم فيه من الجهل والحيرة إلى حين نزول العذاب بهم.

ش أيظنّ هؤلاء الأحزاب الفرحون بما لديهم أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد في الحياة الدنيا هو تعجيل خير لهم يستحقونه؟! ليس الأمر كما ظنوا، إنما نعطيهم ذلك إملاءً واستدراجًا لهم، لكنهم لا يحسُّون بذلك.

🧼 إن الذين هم مع إيمانهم وإحسانهم وجِلون من ربهم.

﴿ وَالذين هم بآيات كتابه يؤمنون.

( و الذين هم يوحدون ربهم لا يشركون به شيئًا.

مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ،

• الاستكبار مانع من التوفيق للحق.

إطابة المأكل له أثر في صلاح القلب وصلاح العمل.

التوحيد ملة جميع الأنبياء ودعوتهم.

● الإنعام على الفاجر ليس إكرامًا له، وإنما هو استدراج.

وَقَوْمُهُ مَا لَنَاعَلِيدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ مَافَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهَلَكِينَ اللَّهُ لَكِينَ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْمُولِمُ الللللِّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللْ

ٱبْنَ مَرْيَهُ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُ مَآ إِلَىٰ رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ فَيَنَأَيَّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَةِ وَآعَ مَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ مَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ

فَٱتَّقُونِ۞فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۞فَذَرْهُمْ فِيغَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ۞أَيَحُسَبُونَ أَنَّمَا نِمُدُّهُمُ

بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ (٥) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِّ بَل لَّا يَشْعُرُونَ بِهِ عَنِينَ الْأَيْشُعُرُونَ

۞ٳؚڹۜٵڷؚۜۜۜۮؚڽڹؘۿؙڔۺٞڂۺؙٙؽ؋ڔٙؠؚۜڡؚۄۺٞ۫ڣڠؙۅڹ۞ۘۅۘٵڵۜۮؚۑڹؘۿؙ؞ ٮٟٵؽٮڗؚڔؚؠۜڡٟڂۛؽٷۧڡٟٮؙؙۅٮؘ۞ۛۅٲڵۜۮؚڽڹؘۿؙؠڔؚڔؠۜڡۣڂٙڵؽۺٝڔڴۅڹ۞

TO THE PEON

الْجُزْءُ النَّامِ نَعَشَرَ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنُونَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِينِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ الْم

وَٱلَّذِينَ يُؤَتُّونَ مَاءَاتَواْ قَاقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ 🗘 أُوْلَيْكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَلِيغُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأُ وَلَدَيْنَاكِتَ بُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ مَ فِي غَمَرَةٍ مِّنَ هَاذَا وَلَهُ مَأَعُمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُتَّرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمُ يَجْعَرُونَ۞لَا تَجْعَرُواْ ٱلْيَوْمِ ۚ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَاتُنْصَرُونَ۞قَدْكَانَتُ ءَايَنِي تُتَالَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُهُ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عسَلِمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ أَفَالَمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْر ا جَآءَ هُومَّالَةِ يَأْتِءَابَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ۞أَمْلَةِ يَعْرِفُواْرَسُولَهُمْ ۪۠ ؙڡٛهُمۡ لَهُومُنكِرُونَ ۞ أَمۡ يَقُولُونَ بِهِۦحِتَّةُ ٱبۡلَحَآءَهُم بِٱلۡحُقِّ ا وَأَحۡ تَرُهُمۡ لِلۡحَقِّ كَٰرِهُونَ۞وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحُقُّ أَهُوَآءَ هُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ أَتَيْنَاهُم بِذِكِرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْ رَضُونَ ۞أَمْ تَسْعَلُهُ مْ خَرْجَافَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿

ولاذين يجتهدون في أعمال البر، ويتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة وهم خائفون ألا يتقبل الله منهم إنفاقهم وأعمالهم الصالحة إذا رجعوا إليه يوم القيامة.

أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة يبادرون إلى الأعمال الصالحة، وهم إليها سابقون، ومن أجلها سبقوا غيرهم.

ولا نكلف نفسًا إلا قدر ما تستطيعه من العمل، وعندنا كتاب أثبتنا فيه عمل كل عامل، ينطق بالحق الذي لا مرية فيه، وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم، ولا زيادة سيئاتهم.

(٣) بل قلوب الكفار في غفلة من هذا الكتاب الذي ينطق بالحق، والكتاب الذي نزل عليهم، ولهم أعمال أخرى دون ما هم عليه من الكفر هم لها عاملون.

(الله عاقبنا منعَميهم في الدنيا بالعذاب يوم القيامة إذا هم يرفعون أصواتهم مستغيثين.

و فيقال لهم تيئيسًا لهم من رحمة الله: لا تصرخوا ولا تستغيثوا في هذا اليوم، فإنه لا ناصر لكم يمنعكم من عناب الله.

ش قد كانت آيات كتاب الله تُقرأ عليكم في الدنيا، فكنتم ترجعون مولّين عنيكم إذا سمعتموها كراهية لها.

تفعاون ذلك مستكبرين على الناس بما تزعمونه من أنكم أهل الحرم ولستم أهله؛ لأن أهله هم المتقون، وتتسامرون حوله بالسيئ من القول، فأنتم لا تقدسونه.

أنام يتدبر مؤلاء المشركون ما أنزل الله من القرآن ليؤمنوا به، ويعملوا بما فيه، أم جاءهم ما لم يأت أسلافهم من قبلهم، فأعرضوا عنه وكذبوا به.

📆 أم إنهم لم يعرفوا محمدًا ﷺ الذي أرسله الله إليهم، فهم منكرون له، لقد عرفوه وعرفوا صدقه وأمانته.

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ

PROPERTY WAS TOUCH IN NOT TOUCH TO WAS TOUCH TO WAS

وَ بل يقولون : هو مجنون، لقد كذبوا ، بل جاءهم بالحق الذي لا مِرْية فيه أنه من عند الله، ومعظمهم كارهون للحق، مبغضون له حسدًا من عند أنفسهم، وتعصبًا لباطلهم.

🕲 ولو أجرى الله الأمور، ودبّرها على وفق ما تهواه أنفسهم لفسدت السماوات والأرض، وفسد من فيهن لجهلهم بعواقب الأمور، وبالصحيح والفاسد من التدبير، بل أتيناهم بما فيه عزهم وشرفهم، وهو القرآن، فهم عنه معرضون.

🥡 هل طلبت – أيها الرسول – أجرًا من هؤلاء على ما جئتهم به، وذلك جعلهم يرفضون الدعوة؟ هذا لم يحدث منك، فثواب ربك وأجره خير من ثواب هؤلاء وغيرهم، وهو – سبحانه – خير الرازقين.

(س) وإنك - أيها الرسول - لتدعو هؤلاء وغيرهم إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإسلام.

و وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وعقاب وثواب عن طريق الإسلام لمائلون إلى غيرها من الطرق المعوجة الموصلة إلى النار.

● خوف المؤمن من عدم قبول عمله الصالح. ● سقوط التكليف بما لا يُسْتطاع رحمة بالعباد. ● الترف مانع من موانع الاستقامة وسبب في الهلاك. ● قصور عقول البشر عن إدراك كثير من المصالح.

(أفي ولو رحمناهم ورفعنا عنهم ما بهم من قحط وجوع <mark>لتمادوا في ضلالهم</mark> عن الحق يترددون ويتخبّطون.

> ﴿ وَلَقَدَ اخْتِبِرِنَاهُمَ بِأَنُواعَ الْمُصَائِبِ، فما تَذَلُّلوا لربِّهم ولا خضعوا له، وما دعوه خاشعين ليرفع عنهم المصائب عند

> Ŵ حتى إذا فتحنا عليهم بابًا من العداب الشديد إذا هم فيه آيسون من كل فَرَج وخير.

> ولما كان إنكار البعث لا يقع ممن ينتفع بسمعه وبصره وعقله ذكّرهم الله بما أنعم عليهم به منها، فقال:

> 🖄 والله سبحانه هـو الـذي خلـق لكم -أيها المكذبون بالبعث - السمع لتسمعوا به، والأبصار لتبصروا بها، والقلوب لتفقهوا بها، ومع ذلك لا تشكرونه على هذه النعم إلا قليلًا. (٧٩) وهـ و الـ ذي خلقكـم - أيهـا الناس-في الأرض، وإليه وحده يوم القيامة

> تحشرون للحساب والجزاء. 🔊 وهـو وحـده سـبحانه الـذي يحيـي فلا محيى غيره، وهو وحده الذي يميت فلا مميت سواه، وإليه وحده تقدير اختلاف الليل والنهار ظلمة وإنارة وطولًا وقصرًا، أف لا تعقلون قدرته، وتفرّده بالخلق والتدبير؟!

> وأسلافهم في الكفر.

> (٨٠ قالوا على وجه الاستبعاد والإنكار: أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا بالية أإنا لمبعوثون أحياءً للحساب؟!

🦚 لقـد وعدنـا هـذا الوعـد – وهـو البعث بعد الموت - ووُعد أسلافنا من قبلُ بذلك، ولم نر ذلك الوعد تحقق، ما هذا إلا أباطيل الأقدمين وأكاذيبهم.

الكفار المنكرين للبعث: لمن هذه الأرض، ومن عليها إن كان لكم علم؟

﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ، فقل لهم: ألا تتذكرون أن من له الأرض ومن عليها قادر على إحيائكم بعد موتكم؟

( العظيم الذي لا يوجد مخلوق أعظم منه؟ ومن رب العرش العظيم الذي لا يوجد مخلوق أعظم منه؟

🥮 سيقولون: السماوات السبع والعرش العظيم ملك لله، فقل لهم: أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه؟

🚳 قل لهم: من الذي بيده ملك كل شيء، لا يشذ عن ملكه شيء، وهو يغيث من شاء من عباده، ولا أحد يمتنع ممن أراده هو بسوء، فيدفع عنه العذاب، إن كان لكم علم؟

مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ ،

عدم اعتبار الكفار بالنعم أو النقم التي تقع عليهم دليل على فساد فطرهم.

كفران النعم صفة من صفات الكفار.

التمسك بالتقليد الأعمى يمنع من الوصول للحق.

الإقرار بالربوبية ما لم يصحبه إقرار بالألوهية لا ينجى صاحبه.

الجُزْءُ التَّامِنَ عَشَرَ مِنْ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤمِدُونَ الْمُؤمِدُونِ الْمُودُونِ الْمُؤمِدُونِ الْمُؤ \* وَلُوْرَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَامَابِهِمِصِّن ضُرِّ لِلْحَوْافِي طُغْيَانِهِمْ الْرَالْجُواْفِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۞وَلَقَدْأَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاٱسۡتَكَافُواْلِرَبِّهِمْ ۗ وَمَايَتَضَرَّعُونَ۞حَتَّىۤ إِذَا فَتَحۡنَاعَلَيْهِ مِبَابَاذَاعَذَابِ شَـدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۞وَهُوَٱلَّذِيٓأَنْشَأَلُكُوٛٱلسَّمْعَوَٱلْأَبْصَرَ

وَٱلْأَفْوَدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ۞وَهُوَٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونِ ٥ ﴿ وَهُوَالَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞بَلْقَالُواْمِثْلَ مَاقَالَ

ٱلْأَوَّلُونَ ۞قَالُوٓا أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونِ ﴿ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَلَا امِن قَبْلُ

إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۞سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا

تَذَكَّرُونِ هُ قُلْمَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ

ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ قُلْمَنُ

بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُعَلَيْهِ إِن

كُنتُمْ تَعَلَمُونِ ۞سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۞ 

الجُزْءُ التَّامِنَ عَشَرَ مُنْ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُؤْمِدُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّالِي الللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي ال إَبَلَ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞مَا ٱتَّخَذَاللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَابَعْضُهُ مُعَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِهُ فُوتَ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ۞قُل رَّبِّ إِمَّاتُرِيَنِّي مَايُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْني فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞وَإِنَّاعَلِيَ أَن نُّر يَلِكَ مَانَعِ دُهُمْ لَقَادِرُونَ۞ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَأْحَسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحَنُ أَعَلَمْ بِمَايَصِ فُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحَضُرُونِ ۞ حَتَّىٓ إِذَاجَآءَ أَحَدَهُ مُرَالْمَوْتُ قَالَرَبّ ٱرْجِعُونِ۞لَعَلِيٓ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّاۤ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَابِلُهَا وَمِن وَرَايِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِر يُبْعَثُونَ فَإِذَانُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَشَاءَ لُونَ اللهُ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَرِينُهُ وَفَأَوْلَيَ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنَ حَقَّتَ مَوَزِينُهُ وَفَأُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَلْأَنفُسُهُمْ فِي جَهَنَّمَ

أن ليس الأمر كما يدّعون، بل جثناهم بالحق الذي لا مرية فيه، وإنهم لكاذبون فيما يدّعونه لله من الشريك لكاذبون فيما يدّعونه لله من الشريك والولد، تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. الكفار، وما كان معه من معبود بحق الذهب كل معبود بنصيبه من الخلق الذي خلقه، معبود بنصيبه من الخلق الذي خلقه، ولكون، والواقع أن شيئًا من ذلك لم يحدث، فدل على أن المعبود بحق واحد وهو الله وحده، تذره وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به من الولد والشريك.

( عالم كل ما غاب عن خلقه، وعالم كل ما يشاهد ويدرك بالحواس، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فتعالى سبحانه أن يكون له شريك.

(ش) قـل - يا أيها الرسول -: رب إما تريني في هؤلاء المشركين ما وعدتهم من العذاب.

و رب إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم فيصيبني ما أصابهم من العذاب.

وإنا على أن نجعلك تشاهد وترى ما نعدهم به من العذاب لقادرون، لا نعجز عن ذلك ولا عن غيره.

النها الفع - أيها الرسول - من يسيء اليك بالخصلة التي هي أحسن؛ بأن تصفح عنه، وتصبر على أذاه، نحن أعلم بما يصفون من الشرك والتكذيب، وبما يصفونك به مما لا يليق بك كالسحر والجنون.

ر المبسون. ( ) وقل: رب أعتصم بك من نَزَعَات الشياطين ووساوسهم.

سي حين ووهورهها، هي وأعوذ بك رب أن يحضروني في شهر من أموري.

ي حتى إذا جاء أحدَ هؤلاء المشركين الموتُ، وعاين ما ينزل به قال ندمًا على ما فات من عمره، وما فرّط في جنب الله: رب ارجعني إلى الحياة الدنيا.

أن لعلّي أعمل عملًا صالحًا إذا رجعت إليها، كلا، ليس الأمر كما طلب، إنها مجرد كلمة هو قائلها، فلورُدُّ إلى الحياة الدنيا لما وفي بما وعد به، وسيبقى هؤلاء المتوفّون في حاجز بين الدنيا والآخرة إلى يوم البعث والنشور، فلا يرجعون منه إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم، ويصلحوا ما أفسدوه. ولا يسأل الله الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية المؤذنة بالقيامة، فلا أنساب بينهم يتفاخرون بها لانشغالهم بأهوال الآخرة، ولا يسأل بعضهم بعضًا لانشغالهم بما يهمهم.

📆 فمن ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون بما ينالونه من مطلوبهم، وما يجنّبون من مرهوبهم.

ر ومن خفّت موازينه لرجحان سيئاته على حسناته فأولئك هم الذين ضيعوا أنفسهم بفعل ما يضرّها، وترك ما ينفعها من الإيمان والعمل الصالح، فهم في نار جهنم ماكثون، لا يخرجون منها.

( العبوس عن أسنانهم من شدة العبوس شفاههم العليا والسفلي عن أسنانهم من شدة العبوس.

خَلِدُونَ ۞ تَلْفَحُ وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ۞

فَوَابِدِ الْآيَاتِ :

● الاستدلال باستقرار نظام الكون على وحدانية الله. ● إحاطة علم الله بكل شيء. ● معاملة المسيء بالإحسان أدب إسلامي رفيع له تأثيره البالغ في الخصم. ● ضرورة الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان وإغراءاته.

و ويقال لهم تقريعًا لهم: ألم تكن أيات القرآن تقرأ عليكم في الدنيا، فكنتم بها تكذبون؟!

و قالوا: ربنا غلب علينا ما سبق في علمك من شقاوتنا، وكنا قومًا ضالين عن الحدة

( ربنا أخرجنا من النار، فإن رجعنا إلى ما كنا عليه من الكفر والضلال فإنا ظالمون لأنفسنا، قد انقطع عذرنا.

ش قال الله: اسكنوا أذلاء مهانين في النار، ولا تكلموني.

( إنه كان فريق من عبادي الذين آمنوا بي يقولون: ربنا آمنا بك فاغفر لنا ذنوبنا، وارحمنا برحمتك، وأنت خير الراحمين.

ش فاتخذتم هؤلاء المؤمنين الداعين ربهم محلًا للاستهزاء تسخرون منهم، وتستهزئون بهم حتى أنساكم الانشغال بالسخرية منهم ذكر الله، وكنتم تضحكون منهم سخرية واستهزاء.

(((()) إني جزيت هؤلاء المؤمنين الفوز بالجنة يوم القيامة؛ لصبرهم على طاعة الله وعلى ما كانوا يتلقونه منكم من الأذى.

ولما سألوا الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا، ذكَّرهم بما عمّروا فيها مما يمكنهم من التوية لو أرادوا ذلك.

((()) قال: كم مكتتم في الأرض من السنين؟ وكم أضعتم فيها من وقت؟ (()) فيجيبون بقولهم: مكتنا يومًا أو جزءًا من يوم، فاسأل الذين يُغنَون بحساب الأيام والشهور.

في قال: ما مكتتم في الدنيا إلا زمنًا قليلًا يسهل الصبر فيه على الطاعة لو أنكم كنتم تعلمون مقدار مكتكم.

ش أفحسبتم - أيها الناس - أنما خلقناكم لعبًا دون حكمة، فلا ثواب ولا منظمة المناس المنا

عقاب مثل البهائم، وأنكم لا ترجعون إلينا يوم القيامة للحساب والجزاء؟!

ون الله الملك المتصرّف في خلقه بما يشاء، الذي هو حق، ووعده حق، وقوله حق، لا معبود بحق غيره، رب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات فهو ربها كلها.

الله ومن يدع مع الله معبودًا آخر لا حجة له على استحقاقه العبادة (وهذا شأن كل معبود غير الله) فإنما جزاء عمله السيئ عند ربه سبحانه، فهو الذي يجازيه بالعذاب عليه، إنه لا يفوز الكافرون بنيل ما يطلبون، ولا بالنجاة مما يرهبون.

(الله وقل - أيها الرسول -: رب اغفر لي ذنوبي، وارحمني برحمتك وأنت خير من رحم ذا ذنب، فقبل توبته.

- فِوَابِدِالأَيَاتِ:
- الكافر حقير مهان عند الله.
- الاستهزاء بالصالحين ذنب عظيم يستحق صاحبه العذاب.
  - تضييع العمر لازم من لوازم الكفر.
  - الثناء على الله مظهر من مظاهر الأدب في الدعاء.
- لما افتتح الله سبحانه السورة بذكر صفات فلاح المؤمنين ناسب أن تختم السورة بذكر خسارة الكافرين وعدم فلاحهم.

الجُزْءُ الثَّامِنَ عَشَرَ مُنْ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنُونَ اللَّهِ مِنُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال ٱلْمَرْتَكُنْ ءَايَتِي تُتَالَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَاعَلَبَتَ عَلَيْنَاشِقُوَتُنَاوَكُنَّافَوَكُنَّافَوْمَاضَآلِّينَ۞رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْهَافَإِنْ عُدْنَافَإِنَّا ظَلِيمُونَ ۞ قَالَ ٱخْسَءُواْفِيهَا وَلَاثُكَلِّمُونِ۞إِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَاوَارۡحَمۡنَاوَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ فَٱتَّخَذۡتُمُوهُمۡ سِخْرِيًّاحَتَّىَ أَنسَوْكُرْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ شَقَلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۞ قَالُواْلَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَغْضَ يَوْمٍ فَسَكَلُ ٱلْعَادِّينَ شَقَلَ إِن لَّبِثَتُمْ إِلَّا قَلِيكَ ۖ لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاثُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ شُوَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلْهًا ءَاخَرَلَا بُرْهَانَ لَهُ وبِهِ عَاإِنَّمَا حِسَابُهُ وعِندَرَبِّهِ عَإِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱڵڴڣۯؙۅڹؘ؈ؘۊؘؙؙٞڰڗۜؾؚٱۼ۫ڣؚۯۅٙٱۯؚ۫ڂڡٝۅؘٲ۫ڹؾؘڂؘؽۯۘ۠ٳڶڗٙڃؚؠڹٙ۞ الْمُؤْرَةُ النَّوْرَةُ النَّالِيُّ الْمُؤْرِقُ النَّالِيُّ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّالِي

الجُزُءُ الشَّا مِن عَشَرَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ وَ النَّورِ اللَّهِ اللَّهُ وَ النَّورِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَلَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ول

بِبْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي

إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَا وَفَرَضَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَاءَ ايَتِ بَيِّنَتِ لَّعَكَّمُ وَنَكَّرُونَ ٥ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْكُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم

بهمَارَأُفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمِوْمِ ٱلْأَخِرُ وَلَيْشُهَدُ

عَذَابَهُمَاطَآبِفَةُ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّازَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً

وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانِ أَوْمُشْركٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

اللَّهُ إِنَّ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُرَّكُرِيا أَوُّا بِأَرْبَكَةِ شُهَدَاءَ

فَٱجۡلِدُوهُمۡ تَمَٰنِينَجَلَدَةً وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَدَةً أَبَدَأُ وَأُولَيۡإِكَ

هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ

ٱللَّهَ عَفُورٌ تَّحِيمُ ۗ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ

شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُ هُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ ولَمِنَ

ٱلصَّدِيقِينَ ۞ وَٱلْخَيْسَةُ أَنَّ لَغَنتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِ بِينَ

٥ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ ولَمِنَ

ٱلْكَوْدِبِينَ ۞وَٱلْخَوِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَاۤ إِنكَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ

٥ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ

غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم. WYPUYYYY YWY MONR WYYYYYYY (أي والرجال الذين يرمون زوجاتهم

إنه لصادق فيما رمى به زوجته من الزني. وليس لهم شهود غير أنفسهم يشهدون على صحة ما رموهن به؛ يشهد الواحد منهم أربع شهادات بالله: (ن) ثم في شهادته الخامسة يزيد الدعاء على نفسه باستحقاق اللعنة إن كان كاذبًا فيما رماها به.

🥋 فتستحق هي بذلك أن تُحَد حد الزني، ويدفع عنها هذا الحد أن تشهد هي أربع شهادات باللّه: إنه لكاذب فيما رماها به.

🐧 ثم في شهادتها الخامسة تزيد الدعاء على نفسها بغضب الله عليها إن كان صادقًا فيما رماها به.

📆 ولولا تفضل الله عليكم – أيها الناس – ورحمته بكم، وأنه تواب على من تاب من عباده، حكيم في تدبيره وشرعه لعاجلكم بالعقوبة على ذنوبكم، ولفضحكم بها.

- مِنفَوَابِدِ الآيَاتِ :
- التمهيد للحديث عن الأمور العظام بما يؤذن بعظمها.
  - الزاني يفقد الاحترام والرحمة في المجتمع المسلم.
- الحصار الاجتماعي على الزناة وسيلة لتحصين المجتمع منهم، ووسيلة لردعهم عن الزني.
- تنويع عقوبة القاذف إلى عقوبة مادية (الحد)، ومعنوية (رد شهادته، والحكم عليه بالفسق) دليل على خطورة هذا الفعل.
  - لا يثبت الزنى إلا ببينة، وادعاؤه دونها قذف.

— مَدَنيّة —

في مِنمَّقَاصِدِ أَلسُّورَةِ:

الدعوة إلى العفاف وحماية الأعراض. و التَّفْسارُ:

🐧 هـنه سـورة أنزلناهـا، وأوجبنـا العمل بأحكامها، وأنزلنا فيها آيات بينات؛ رجاء أن تتذكروا ما فيها من الأحكام فتعملوا به.

(أ) الزانية والزاني البِكران فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رقّة ورحمة بحيث لا تقيمون عليهما الحد أو تخففونه عنهما، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليحضر إقامة الحد عليهما جمع من المؤمنين إمعانًا في التشهير بهما، وردعًا لهما ولغيرهما.

👚 لتفظيع الزني ذكر الله أن الذي اعتاده لا يرغب في الزواج إلا من زانية مثله أو مشركة لا تتوقى الزنى مع عدم جواز نكاحها، والتي اعتادت الزني لا ترغب في الزواج إلا من زان مثلها أو مشرك لا يتوقاه مع حرمة زواجها منه، وحُرِّم نكاح الزانية وإنكاح الزاني على المؤمنين.

(أيُّ) والذين يرمون بالفاحشة العفائف من النساء، (والأعضّاء من الرجال مثلهن)، ثم لم يأتوا بأربعة شهود على ما رموهم به من الفاحشة فاجلدوهم -أيها الحكام - ثمانيـن جلـدة، ولا تقبلـوا لهم شهادة أبدًا، وأولئك الذين يرمون العفائف هم الخارجون عن طاعة الله. ( الذين تابوا إلى الله بعد الذي الله بعد الذي أقدموا عليه من ذلك، وأصلحوا أعمالهم فإن الله يقبل توبتهم وشهادتهم، إن الله

📆 إن الذين جاؤوا بالبُّهَنَان (وهو رمى أم المؤمنين عائشة ﴿ الفاحشة ﴾ <mark>جماعة تنتسب إل</mark>يكم – أيها المؤمنون – لا تظنوا أن ما افتروه شر لكم، بل هو خير لما فيه من الثواب والتمحيص للمؤمنين، ولما يصحبه من تبرئة أم المؤمنين، لكل واحد شارك في رميها بالفاحشة جزاء ما اكتسبه من الإثم لتكلّمه بالإفك، والذي تحمّل معظم ذلك ببدئه به له عذاب

عبد الله بن أُبيِّ ابن سَلُول. 📆 هــلاً إذ سـمع المؤمنـون والمؤمنـات هذا الإفك العظيم ظنوا سلامة من افتُرى عليه ذلك من إخوانهم المؤمنين، وقالوا: هذا كذب واضح.

عظيم، والمقصود به رأس المنافقين

(ثاً) هـلا أتى المفترون على أم المؤمنين عائشة في على فريتهم العظيمة بأربعة شهود يشهدون على صحة ما نسبوا إليها، فإن لم يأتوا بأربعة شهود على ذلك - ولن يأتوا بهم أبدًا - فهُم كاذبون في

(أنَّ ولولا تفضَّل الله عليكم - أيها المؤمنون - ورحمته بكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة، وتاب على من تاب منكم؛ لأصابكم عذاب عظيم بسبب ما خضتم فيه من الكذب والافتراء على أم المؤمنين.

(أه) إذ يرويه بعضكم عن بعض، وتتناقلونه بأفواهكم مع بطلانه؛ فما لكم به علم، وتظنون أن ذلك سهل هين، وهو عند الله عظيم؛ لما فيه من الكذب ورمي

(1) وهل إذ سمعتم هذا الإفك قلتم: ما يصح لنا أن نتكلم بهذا الأمر الشنيع، تنزيهًا لك ربنا، هذا الذي رموا به أم المؤمنين كذب عظيم.

(١٧) يذكّركم الله وينصحكم أن تعودوا لمثل هذا الإفك فترموا بريئًا بالفاحشة إن كنتم مؤمنين بالله.

🔌 ويوضّح الله لكم الآيات المشتملة على أحكامه ومواعظه، والله عليم بأفعالكم، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيكم عليها، حكيم في تدبيره

🗓 إن الذين يحبون أن تنتشر المنكرات - ومنها القذف بالزني - في المؤمنين، لهم عذاب موجع في الدنيا بإقامة حد القذف عليهم، ولهم في الآخرة عذاب النار، والله يعلم كذبهم، وما يؤول إليه أمر عباده، ويعلم مصالحهم، وأنتم لا تعلمون ذلك.

(ث) ولولا تفضّل الله عليكم - أيها الواقعون في الإفك - ورحمته بكم، ولولا أن الله رؤوف رحيم بكم، لعاجلكم بالعقوبة.

- تركيز المنافقين على هدم مراكز الثقة في المجتمع المسلم بإشاعة الاتهامات الباطلة.
  - المنافقون قد يستدرجون بعض المؤمنين لمشاركتهم في أعمالهم.
    - تكريم أم المؤمنين عائشة وَإِن بتبرئتها من فوق سبع سماوات.
      - ضرورة التثبت تجاه الشائعات.

الجُزْءُ الطَّامِنَ عَشَرَ الْمُحْمِدُ مِنْ مُنْ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُوْ لَاتَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّ بَلْ <u>ۗۿۅٙڂٙؿؙؚۨٚٛڴؙڴڔؖڶؚػ۠ڸؚۜٱمۡڔؠۣڡؚٞڹ۫ۿؙۄڡۜٙٵٱػٛۺٙڹڡؚڹٙٱڵٝٳۣؿٝۄؚۧۘۅۘٲڵؖڋؽۊۘٙڮۜ</u> كِبْرَهُ وِمِنْهُمْ لَهُ وعَذَابٌ عَظِيمُ ۖ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُ مُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْهَا ذَآ إِفْكُ مُّبِينُ ۞ لَّوْلَا جَآءُوعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَرْيَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَكَ عِندَاْللَّهِ هُـمُالْكَاذِبُونَ۞وَلَوْلَافَضَلْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمُ إِذْتَلَقَّوْنَهُ وِبِأَلِّسِنَتِكُمْ وَيَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ ۗ وَتَحْسَبُونَهُ وَهَيَّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيمُ ٥ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايَكُونُ لَنَآأَن نَّتَكَلَّمَ بِهَلْذَاسُبْحَلْنَكَ هَلْذَابُهُتَنُّ عَظِيمٌ اللهِ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ واللِّمِثْ لِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْ تُمرِّمُ قُومِنِينَ ﴿

وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُّ

فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِزَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهَ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا

فَضَّلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَيُهُ وَوَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمُ WOW TO NEW TO NE

الجُزْءُ النَّامِنَ عَشَرَ مِنْ النُّورِ الْمُعِنْ مِنْ النُّورِ الْمُعَنِّ سُورَةُ النُّورِ الْمُعَنِ

اللِّيُّ \* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَتَّبِعُواْخُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنُّ وَمَن يَتَّبِعُ ﴿ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلُوَّلَّا فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ومَازَكَى مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيحٌ عَلِيهُ ۞ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ ٱلْفَضِّل مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوًّا ٱلْانْحِبُّونَ أَن يَغْفِرَاللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ تَحِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَحِٰرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيرُ ﴿ يَوْمَ لَشَهَا دُعَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ۞يَوْمَهِذِيُوَقِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحُقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ١٠ ٱلْخَبِيتَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيّبَاتُ لِلطَّيّبِينِ وَٱلطَّيّبُونَ لِلطَّيّبَاتِ أُوْلَنَهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ شَيَاأَيُّكُا ۗ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِّاعَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْعَلَىٓأَهَلِهَاْ ذَٰلِكُوْحَيْرٌلَّكُوْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

CHOCK CONTRACTOR OF THE CONTRA

بن يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه، لا تتبعوا طرق الشيطان في تزيينه للباطل، ومن يتبع طرقه فإنه يأمر بالقبيح من الأفعال والأقوال، وبما ينكره الشرع، ولولا فضل الله عليكم - أيها المؤمنون - ما طهر منكم من أحد أبدًا بالتوية إن تاب، ولكن الله يطهّر من يشاء بقبول توبته، والله سميع لأقوالكم، عليم بأعمالكم، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيكم عليها.

وأصحاب السعة في المال على ترك وأصحاب السعة في المال على ترك إعطاء أقربائهم المحتاجين – لما هم عليه من الفقر، من المهاجرين في سبيل الله – لذنب ارتكبوه، وليعفوا عنهم، الا تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم إذا عفوتم عنهم وصفحتم؟! والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم، فليتأسّ به عباده. نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق الله على ترك الإنفاق على مِسْطَح لمشاركته في الإفك.

إن الذين يرمون العفائف الغافلات عن الفاحشة التي لا يفطن لها المؤمنات، طُردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم في الآخرة.

( العناب يوم المناب العناب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقوا به من الباطل، وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.

ش في ذلك اليوم يوفيهم الله جزاءهم بعدل، ويعلمون أن الله سبحانه هو الحق، فكل ما يصدر عنه من خبر أو وعد أو وعيد حق واضح لا مرية فيه.

و کل خبیث من الرجال والنساء والأفعال مناسب وموافق لما هو خبیث، وکل طیب من ذلك مناسب

وموافق لما هو طيب، أولئك الطيبون والطيبات مُبَرَّؤون مما يقوله عنهم الخبيثون والخبيثات، لهم مغفرة من الله يغفر بها ذنوبهم، ولهم رزق كريم وهو الجنة.

ولما كان الاطلاع على العورات سببًا لإثارة الشهوة المؤدية إلى ارتكاب الزنى المذكور في بداية السورة، أمر الله بالاستئذان على البيوت؛ حماية للنظر من الاطلاع على العورات، فقال:

ت من من الدخول عليهم، وتسلموا بشرعه، لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ساكنيها في الدخول عليهم، وتسلموا عليهم بأن تقولوا في السلام والاستئذان: السلام عليكم أأدخل؟ ذلك الاستئذان الذي أمرتم به خير لكم من الدخول فجأة، لعلكم تتذكرون ما أمرتم به فتمتثلوه.

- ، مِنفَوَايِدِٱلْأَيَاتِ
- إغراءات الشيطان ووساوسه داعية إلى ارتكاب المعاصي، فليحذرها المؤمن.
  - التوفيق للتوبة والعمل الصالح من الله لا من العبد.
  - العفو والصفح عن المسىء سبب لغفران الذنوب.
    - قذف العفائف من كبائر الذنوب.
  - مشروعية الاستئذان لحماية النظر، والحفاظ على حرمة البيوت.

( البيوت في الله البيوت أحدًا فلا البيوت أحدًا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم في دخولها ممن يملك الإذن، وإن قال لكم أربابها: (ارجعوا) فارجعوا ولا تدخلوها، فإنه أطهر لكم عند الله، والله بما تعملون عليه شيء من أعمالكم،

وسيجازيكم عليها. وسيجازيكم عليها. دون استئذان بيوتًا عامة لا تختص بأحد، أعدت للانتفاع العام؛ كالمكتبات والحوانيت في الأسواق، والله يعلم ما تظهرون من أعمالكم وأحوالكم وما تخفون، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم عليه.

ولما كان النظر بريدًا إلى الزنى، أمر الله بغض البصر للوقاية منه، فقال:

أن قـل - أيها الرسول - للمؤمنين يكفّوا من أبصارهم عن النظر إلى ما لا يحل لهم من النساء والعورات، ويحفظوا فروجهم من الوقوع في المحرم، ومن كشفها، ذلك الكف عن النظر إلى ما حرمه الله وحفظ الفروج أطهر لهم عند الله، إن الله خبير بما يصنعون، لا يخفى عليه شيء منه، وسيجازيهم عليه.

(ش) وقل للمؤمنات يكففن من أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحلّ لهن النظر إليه من العورات، ويحفظن فروجهن بالبعد عن الفاحشة وبالستر، ولا يُظّهرن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب، وليضربن بأغطيتهن على فتحات أعلى شابهن ليسترن شعورهن ووجوههن شابهن ليسترن شعورهن ووجوههن لأزواجهن، أو آباء أزواجهن، أو أبناء أزواجهن، أو أبناء أزواجهن، أو أبناء أذواجهن، أو أبناء أذواجهن، أو أبناء أذواجهن أو أبناء أذواجهن أو أسائهن المأمونات، مسلمات كن أو

النَّوْ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ الْمُنَامُ النَّالِمُ النَّامُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّامُ النَّالِمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلِمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُنَامُ الْمُنَامُ النَّامُ الْمُنَامُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُمُ الْمُنْل

فُرُوجَهُمْ أَذَلِكَ أَزَكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَّنَعُونَ فَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُ ضَنَمِنَ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَ أَوَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

الرِجَانِ اوَالطَّقْلِ الَّذِيْنَ لَهُ يَطَهُ وَالْحَافِ الْمِسَاءِ الْمِسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينِ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُولًا وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَتُفْلِحُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تَفْلِحُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَتُفْلِحُونَ اللَّهُ وَا لَهُ وَاللَّهُ وَمِنُونَ لَعَلَّكُمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

**\*\*\* \*\*\* \*\* \*\*** 

ر سلم من المبيد ذكورًا أو إناتًا، أو التابعين الذين لا غرض لهم في النساء، أو الأطفال الذين لم يطّلعوا على عورات النساء لصغرهم، ولا يضرب النساء بأرجلهن قصد أن يُعَلَم ما يسترن من زينتهنّ مثل الخلخال وما شابهه، وتوبوا إلى الله جميعًا - أيها المؤمنون - مما يحصل لكم من النظر وغيره؛ رجاء أن تفوزوا بالمطلوب، وتنجوا من المرهوب.

- ، مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ:
- جواز دخول المباني العامة دون استئذان.
- وجوب غض البصر على الرجال والنساء عما لا يحلّ لهم.
  - وجوب الحجاب على المرأة.
  - منع استخدام وسائل الإثارة.

الجُزْءُ النَّامِنَ عَشَرَ مِنْ النُّورِ مِنْ الْمُورِ النُّورِ النَّورِ النَّورِ النَّورِ النَّورِ النَّورِ النَّورِ

ؙۅٙٲ۬ڹڮۘڂٛۅٵٛٱڵٲؘؙؽػؽڡڹڴۄٙۅۘۘۘٱلصّبلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَهِ لِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 📆 ۠ ٷٙڵۣؽۺؾؘۼٙڣۣڣؚٱڵڐؘؚؽڹٙڵٳ<u>ۼ</u>ؚۮۅڹؘڹؚػٳٵڂؾۜؽۑۼ۫ڹؽۿ۠ؠٛٱڵڷؘؘٛۮڡڹڣؘۻڸ<u>ڣ</u>۠ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابِ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَكُ كُمُّ فَكَايِبُوهُمْ إِنْ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ حَٰيۡرًا ۗ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَكُمُ وَلَا تُكُرهُواْ فَتَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآءِ إِنْ أَرَدِنَ تَحَصَّنَا لِتَّبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُومَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورُ رَّحِيمُ ا وَلَقَدُ أَنَزَلْنَآ إِلَيْكُرْءَ ايَاتِ مُّبَيِّنَاتِ وَمَثَلَامِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا ﴿ مِن قَبَلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِآمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ عَكَمِشُكُ وَقِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيَّتُونَةٍ الَّاشَرَقِيَّةِ وَلَاغَرَبِيَّةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَاكُّ نُّوْرُعَكَىٰ فُورِيَهَدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ إِنَّ فِي يُنُوتٍ أَذِبَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ

ولما كانت العنوسة سببًا من أسباب انتشار الزنى، أمر الله بإعانة الأيامى على النكاح، فقال:

وزوّجوا - أيها المؤمنون - الرجال الذين لا زوجات لهم، والحرائر اللاتي لا أزواج لهن، وزوّجوا المؤمنين من عبيدكم ومن إمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الواسع، والله واسع الرزق، لا ينقص رزقه إغناء أحد، عليم بأحوال عباده.

ولما أمر الله المؤمنين بتزويج الأيامى، أمر الأيّم أن يستعفّ إذا لم يجد ما يتزوج به، فقال:

(ت وليطلب العفة عن الزني الذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم إلى أن يغنيهم الله من فضله الواسع، والذين يطلبون مكاتبة أسيادهم من العبيد على دفع مال ليتحرّروا، فعلى أسيادهم أن يقبلوا منهم ذلك إن علموا فيهم القدرة على الأداء والصلاح في الدين، وعليهم أن يعطوهم من مال الله الذي أعطاهم بأن يحطّوا عنهم جزءًا مما كاتبوهم على دفعه، ولا تجبروا إماءكم على الزنى بحثًا عن المال - كما فعل عبد الله بن أبيّ بأمَنيّه حين طلبتا التعفف والبعد عن الفاحشة -لتطلبوا ما تكسبه بفرجها، ومن يجبرهنّ منكم على ذلك فإن الله من بعد الإجبار لهن غفور لذنبهن، رحيم بهن؛ لأنهنّ مُكرهات، والإثم على مُكرههنّ.

(أ) ولقد أنزلنا إليكم - أيها الناس-آيات واضحات مفصًلات الحق من الباطل، وأنزلنا إليكم مثلًا من الذين مضوا من قبلكم من المؤمنين والكافرين، وأنزلنا عليكم موعظة يتعظ بها الذين يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

ون الله نور السماوات والأرض، وهادي

من فيهما، مثل نوره سبحانه في قلب المؤمن كُكُوَّة في حائط غير نافذة، فيها مصباح، المصباح في زجاجة متوهجة كأنها كوكب مضيء كالدر، يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة، هي شجرة الزيتون، الشجرة لا يسترها عن الشمس شيء، لا في الصباح ولا في المساء، يكاد زيتها لصفائه يضيء، ولو لم تمسسه نار، فكيف إذا مسّته؟! نور المصباح على نور الزجاجة، وهكذا قلب المؤمن إذا أشرق فيه نور الهداية، والله يوفق لاتباع القرآن من يشاء من عباده، ويبين الله الأشياء بأشباهها بضربه للأمثال، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء.

- مِن فَوَابِدِٱلْآيَاتِ ،
- الله رهيل ضيق أسباب الرق (بالحرب) ووسع أسباب العتق وحض عليه .
- التخلص من الرِّق عن طريق المكاتبة وإعانة الرقيق بالمال ليعتق حتى لا يشكل الرقيق طبقة مُسْنَرُ ذلة تمتهن الفاحشة.
  - قلب المؤمن نَيِّر بنور الفطرة، ونور الهداية الربانية.
  - المساجد بيوت الله في الأرض أنشأها ليعبد فيها، فيجب إبعادها عن الأقذار الحسية والمعنوية.

وَيُذَكَرَفِيهَا ٱسْمُهُ ويُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ٥

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

من أسماء الله الحسنى (النور) وهو يتضمن صفة النور له سبحانه.

(٢٧) رجال لا يلهيهم شراء ولا بيع عن ذكر الله سبحانه، والإتيان بالصلاة على أكمل وجه، وإعطاء الزكاة لمصارفها، يخافون يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب بين الطمع في النجاة من العذاب والخوف منه، وتتقلّب فيه

> الأبصار إلى أي ناحية تصير. 🦚 عملوا ذلك ليثيبهم الله على أعمالهم أحسن ما عملوا، ويزيدهم من فضله جزاء عليها، والله يرزق من يشاء بغير حساب على قدر أعمالهم، بل يعطيهم أضعاف ما عملوا.

> 📆 والذين كضروا بالله أعمالهم التي عملوها لا ثواب لها مثل السراب بمنخفض من الأرض يراه العطشان فيظنّه ماءً، فيسير إليه حتى إذا جاءه ووقف عليه لم يجد ماءً، وكذا الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات وبُعِث لم يجد ثوابها، ووجد ربه أمامه فوفّاه حساب عمله كاملًا ، والله سريع الحساب. (نَا أو أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق، يعلوه موج، من فوق ذلك الموج موج آخر، من فوقه سحاب يستر ما يهتدى به من النجوم، ظلمات متراكم بعضها فوق بعض، إذا أخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم يكد يبصرها من شدة الظلمة، وهكذا الكافر، فقد تراكمت عليه ظلمات الجهل والشك والحيرة والطبع على قلبه، ومن لم يرزقه الله هدى من الضلالة، وعلمًا بكتابه، فما له هدى يهتدي به، ولا كتاب يستنير به. ألم تعلم - أيها الرسول - أن الله يسبّح له من في السماوات، ويسبّح له من في الأرض من مخلوقاته، وتسبّح له الطيور قد صفّت أجنحتها في الهواء، كل من تلك المخلوقات علم الله صلاة من يصلّى منها كالإنسان، وتسبيح من يسبّح

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَاتَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ لِيَجْزِيَهُ مُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ عَوَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَغْمَالُهُ مُرَكَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَتَّىۤ إِذَا جَآءَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا

وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفَوَقَّلَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ ٲؘۅؙۘڬؙڟؙڵؙڡۢٮؾؚڣۣڹڿٙڔڵۜڿؚؾ<sub>ۜ</sub>ۑؘۼٝۺؘٮۿؙڡؘۅ۫ڿ۠ڝؚۜڹۿؘؚۊۣۼۦڡؘۘۅۧڿؙڝؚٚڶۿٙۊۣڣٟ*ۦ* سَحَابُ ظُلْمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكَهُ ولَمْ يَكُدُ يَرَنِهَأَ وَمَن لَّهۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُ ونُورًا فَمَالَهُ ومِن فُورٍ ۞ أَلَمۡ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ومَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَفَّاتِّ كُلُّ

قَدْعَلِمُ صَلَاتَهُ و وَتَسَبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي

سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وثُمَّ يَجْعَلُهُ وزُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْ قَ يَخْرُجُ مِنْ

خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِن جِبَالِ فِيهَامِنُ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَآهُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عَيَذَهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ١

منها كالطير، والله عليم بما يفعلون، لا يخفى عليه من أفعالهم شيء. 📆 ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء.

🥡 ألم تعلم - أيها الرسول - أن الله يسوق سحابًا، ثم يضمّ أجزاء بعضه إلى بعض، ثم يجعله متراكمًا يركب بعضه بعضًا، فترى المطريخرج من د<mark>اخل السحاب</mark>، وينزّل من جهة السماء من السحاب المتكاثفة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها قطعًا متجمدة من الماء كالحصي، فيصيب بذلك البُرَد من يشاء من عباده، ويصرفه عمن يشاء منهم، يكاد ضوء برق السحاب من شدة لمعانه يذهب بالأبصار.

## مِن فَوَابِدِ أَلْآيَاتِ .

- موازنة المؤمن بين المشاغل الدنيوية والأعمال الأخروية أمر لازم.
  - بطلان عمل الكافر لفقد شرط الإيمان.
  - أن الكافر نشاز من مخلوقات الله المسبِّحة المطيعة.
    - جميع مراحل المطر من خلق الله وتقديره.

الجُزُوُ النَّامِ عَشَرَ مِنْ الْمُؤْرِدُ النُّورِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ الْمُؤْرِ

إِيُقِلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِّا ثُولِي ٱلْأَبْصِر ١ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةِ مِّن مَّاءَ فَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَوَمِنْهُ مِمَّن ۚ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْن وَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبِعٍ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ لَقَدَ أَنَزَلْنَآءَ ايَاتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهَٰدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسۡتَقِيمِ ۞ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَكَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ﴿ ذَالِكَ وَمَآ أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَادُعُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُ مِمَّعُرضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقِّ يَأْتُو ٓ الْإِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ أَمْ ٱرْتَابُوٓ الْمُ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَر وَرَسُولُهُ وَبَلَ أَوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَادُعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحَكُم بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَيْهِكَ هُـمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخَشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ الله وَأَقْسَمُواْ بِٱللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَإِنَّ أَمَرْتَهُ مُ لَيَخُرُجُكُّ قُل

يخلق الله ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكر، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. (أ) لقد أنزلنا على محمد أأ آيات واضحات دالات على طريق الحق، والله يوفق من يشاء إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، فيوصله ذلك الطريق إلى الجنة. (أ) ويقول المنافقون: آمنًا بالله،

ويقول المنافقون: آمنًا بالله، وأطعنا وأمنًا بالرسول، وأطعنا الله، وأطعنا رسوله، وأطعنا الله، وأطعنا رسوله، ثم تتولى طائفة منهم، فلا يطيعون الله ورسوله في الأمر بالجهاد في سبيل الله وغيره بعد ما زعموه من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، وما أولئك المتولّون عن طاعة الله ورسوله بالمؤمنين وإن ادعوا أنهم مؤمنون.

(الله يُعَاقِب الله بين الليل والنهار طولًا وقد صرًا، ومجيئًا وذهابًا، إن في ذلك

المذكور من الآيات من دلائل الربوبية عظة لأصحاب البصائر على قدرة الله

والله خلق كل ما يدبّ على وجه الأرض من الحيوان من نطفة، فمنهم من

يمشي على بطنه زحفًا كالحيات، ومنهم من يمشى على رجلين كالإنسان والطير،

ومنهم من يمشى على أربع كالأنعام،

في وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى الله ، وإلى الرسول بينهم الله ، وإلى الرسول بينهم فيما يختصمون فيه ، إذا هم معرضون عن حكمه لنفاقهم .

وإن علموا أن الحق لهم، وأنه سيحكم لصالحهم يأتوا إليه منقادين خاضعين.

( أفي قلوب هؤلاء مرض لازم لها، أم شكّوا في أنه رسول الله، أم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله في الحكم؟ ليس ذلك لشيء مما ذكر، بل لعلة في أنفسهم

بسبب إعراضهم عن حكمه وعنادهم له.

ولما ذكر موقف المنافقين الرافض لحكم الله ورسوله ذكر موقف المؤمنين الراضى به، فقال:

لَّا تُقْسِمُواْ طَاعَةٌ مَّعُرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ۞

ش إنما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله، وإلى الرسول ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا قوله، وأطعنا أمره، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الفائزون في الدنيا والآخرة.

وي ومن يطّع الله ويطع رسوله، ويستسلم لحكمهما، ويَخَفّ ما تَجُرُه المعاصي، ويتّق عذاب الله بامتثال أمره، واجتناب نهيه، فأولئك وحدهم هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة.

📆 وحلف المنافقون بالله أقصى أيمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها: لتّن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجُن، قل لهم - أيها الرسول -: لا تحلفوا، فكذبكم معروف، وطاعتكم المزعومة معروفة، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها.

عن فَوَابداً لْآيَاتِ.

تنوع المخلوقات دليل على قدرة الله.

من صفات المنافقين الإعراض عن حكم الله إلا إن كان الحكم في صائحهم، ومن صفاتهم مرض القلب والشك، وسوء الظن بالله.

طاعة الله ورسوله والخوف من الله من أسباب الفوز في الدارين.

● الحلف على الكذب سلوك معروف عند المنافقين.

(أن قل - أيها الرسول - لهولاء المنافقين: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فى الظاهر والباطن، فإن تتولوا عما أمرتم به من طاعتهما فإنما عليه هو ما كُلُّف به من التبليغ، وعليكم أنتم ما كُلُّفتم به من الطاعة، والعمل بما جاء به، وإن تطيعوه بفعل ما أمركم بفعله وبالكف عما نهاكم عنه تهتدوا إلى الحق، وليس على الرسول إلا البلاغ الواضح، فليس عليه حملكم على الهداية، وإجباركم عليها. (وه) وعد الله الذين آمنوا منكم بالله

👩 وأدّوا الصلاة على أكمل وجه،

الذين المنسن المسول الذين كضروا بالله يفوتونني إذا أردت أن أنزل بهم العذاب، ومأواهم يوم القيامة جهنم، وَلَسَاء مصير مَنْ جهنم مصيرهم.

ولما ذكر الله من قبلُ أحكامَ استئذان الأحرار البالغين، ذكر هنا أحكام استئذان العبيد والأحرار غير البالغين، والأطفال إذا بلغوا، فقال:

🙆 يا أيها الذين آمنوا بالله، وعملوا بما شرعه لهم، ليطلب منكم الإذن عبيدكم وإماؤكم والأطفال الأحرار الذين لم يبلغوا سن الاحتلام في ثلاثة أوقات:

وعملوا الأعمال الصالحات، أن ينصرهم على أعدائهم، ويجعلهم خلفاء في الأرض مثل ما جعل من قبلهم من المؤمنين خلفاء فيها، ووعدهم أن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهم - وهو دين الإسلام-مكينًا عزيزًا، ووعدهم أن يُبَدِّلهم من بعد خوفهم أمانًا، يعبدونني وحدى، لا يشركون بي شيئًا، ومن كفر بعد تلك النعم فأولئك هم الخارجون عن طاعة

وأعطوا زكاة أموالكم، وأطيعوا الرسول بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه؛ رجاء أن تنالوا رحمة الله.

من قبل صلاة الصبح وقت إبدال ثياب النوم بثياب اليقظة، وفي وقت الظهيرة حين تخلعون ثيابكم للقيلولة، وبعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت نومكم وخلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم، هذه ثلاثة أوقات عورات لكم، لا يدخلون فيها عليكم إلا بعد إذن منكم، ليس عليكم حرج في دخولهم دون استئذان، ولا عليهم هم حرج فيما عداها من الأوقات، هم كثيرو التطواف عليكم، بعضكم يطوف على بعض، فيتعذّر منعهم من الدخول في كل وقت إلا باستئذان، كما بيّن الله لكم أحكام الاستئذان يبيّن لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من أحكام، والله عليم بمصالح عباده، حكيم فيما يشرعه لهم من أحكام. مِن فَوَابِدِ آلْآيَاتِ :

- اتباع الرسول ﷺ علامة الاهتداء.
- على الداعية بذل الجهد في الدعوة، والنتائج بيد الله.
- الإيمان والعمل الصالح سبب التمكين في الأرض والأمن.
- تأديب العبيد والأطفال على الاستئذان في أوقات ظهور عورات الناس.

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِ فَإِن تَولُّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّاحُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَتَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِكَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مْ وَلَيُ مَكِّنَ لَهُ مْ دِينَهُ مُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَ فِي لَا يُشْرَكُونَ بِي شَيِّكًا وَمَن كَفَرَبَعُدَ ذَلِكَ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَلِسِ قُونَ ٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَكَّكُمْ تُرْجَمُونَ ۞لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ مُعْجِدِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأْوَلِهُ مُ ٱلنَّارَّ وَلَبَشَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

الجُزْءُ التَّامِنَ عَشَرَ مُنْ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ النَّوْرِ

لِيَسْتَءْذِ نَكُوُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَكَ مَرَّتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعُدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَاءَ ۚ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُوْلَيْسَ عَلَيْكُمُ

وَلَاعَلَيْهِ وَجُنَاحٌ بَغْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَعْضِ

كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞

ْ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْكُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْكَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُركَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَ اَيَتِهِ ٥ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ۞ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعَنَ ؿۣٵڹۿؙڹۜۧۼؘؽٙڒڡٛؾڔۜڐؘؚۘۜۜۜۘڿڽڔڹٮؙڐٟؖٷٲ۫ڹؽٮۛؾۼڣۣڡٝڹؘڂؘؽؖڗ۠ لَّهُ رَبُّ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ۞ لَيْسَعَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا ا عَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبٌ وَلَاعَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُو تِكُمْ أَوْ بِيُوتِ ءَاكِ آبِكُمْ أَوْ بِيُوتِ الْمُهَاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْبُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ؛ أُخْوَالِكُمْ أَوْبُيُوتِ خَالَتِكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُهُ مَّفَاتِحَـُهُ وَأُوْصِدِيقِكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنَ تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِ بُيُوتَا فَسَالِّمُولْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّن عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞

وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام فليطلبوا الإذن عند الدخول على البيوت في كل الأوقات مثل ما ذكر بشأن الكبار سابقًا، كما بيّن الله لكم أحكام الاستئذان يبيّن الله لكم آياته، والله عليم بمصالح عباده، حكيم فيما يشرعه لهم.

📆 والعجائز اللاتى قعدن عن الحيض والحمل لكبرهن، اللاتي لا يطمعن في النكاح فليس عليهنّ إثم أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء والقناع، غير مظهرات للزينة الخفية التي أمِرَن بسترها، وأن يتركن وضع تلك الثياب خير لهنّ من وضعها إمعانًا في الستر والتعفف، والله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم عليها.

(أنَّ ليسى على الأعمى الذي فقد بصره إثم، ولا على الأعرج إثم، ولا على المريض إثم؛ إن تركوا ما لا يستطيعون القيام به من التكاليف كالجهاد في سبيل الله، وليس عليكم - أيها المؤمنون - إثم فى الأكل من بيوتكم، ومنها بيوت أبنائكم، ولا في الأكل من بيوت آبائكم أو أمهاتكم أو إخوانكم أو أخواتكم أو أعمامكم أو عماتكم، أو أخوالكم أو خالاتكم، أو ما وُكِّلتم على حفظه من البيوت مثل حارس البستان، ولا حرج في الأكل من بيوت صديقكم لطيب نفسه عادة بذلك، ليس عليكم إثم أن تأكلوا مجتمعين أو فُرَادَى، فإذا دخلتم بيوتًا مثل البيوت المذكورة وغيرها فسلموا على من فيها بأن تقولوا: السلام عليكم، فإن لم يكن فيها أحد فسلموا على أنفسكم بأن تقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تحية من عند الله شرعها لكم مباركة؛ لِمَا تنشره من المودة والألفة بينكم، طيبة

تطيب بها نفس سامعها، بمثل هذا التبيين المتقدم في السورة يبيّن الله الآيات رجاء أن تعقلوها، وتعملوا بما فيها.

<u></u>

- عِن فَوَابِدِٱلْآبَاتِ:
- جواز وضع العجائز بعض ثيابهنّ لانتفاء الريبة من ذلك.
  - الاحتياط في الدين شأن المتقين.
  - الأعذار سبب في تخفيف التكليف.
  - المجتمع المسلم مجتمع التكافل والتآزر والتآخي.

ولما ذكر الله الاستئذان عند الدخول ذكر الاستئذان عند الانصراف، فقال: ذكر الاستئذان عند الانصراف، فقال: إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله وآمنوا مرسوله، وإذا كانوا مع النبي في أمر يجمعهم لمصلحة المسلمين، لم ينصرفوا حتى يطلبوا منه الإذن في الانصراف، إن الذين يطلبون منك - أيها الرسول - الإذن عند الانصراف أولئك الذين يؤمنون برالله، ويؤمنون برسوله حقًا، فإذا طلبوا منك الإذن لبعض أمر يهمهم فأذنّ لمن شئت أن تأذن له منهم، واطلب لهم المغفرة لذنوبهم، إن الله غفور لذنوب من تاب من عباده، رحيم

أن شُرِّقُوا - أيها المؤمنون - رسول الله، فإذا ناديتموه فلا تنادوه باسمه مثل: يا محمد، أو باسم أبيه مثل: يا ابن عبد الله، كما يفعل بعضكم مع بعض، ولكن قولوا: يا رسول الله، يا نبيّ الله، وإذا دعاكم لأمر عام فلا تجعلوا دعوته كدعوة بعضكم بعضًا في الأمور التافهة عادة، بل سارعوا إلى الاستجابة لها، فإن الله يعلم الذين ينصرفون منكم خفية دون إذن، فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله على أن يصيبهم الله بمحنة وبلاء، أو يصيبهم بعذاب موجع لا صبر

() ألا إن لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقًا وملكًا وتدبيرًا، يعلم ما أنتم - أيها الناس - عليه من الأحوال، لا يخفى عليه منها شيء، ويوم القيامة - حين يرجعون إليه بالبعث بعد الموت -يخبرهم بما عملوا من أعمال في الدنيا، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ و عَلَىٓ أَمْرِجَامِعِ لَيْرِيَذَهَبُواْحَتَّىٰ يَسۡتَءۡذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَءۡذِنُوهُ أَوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِذَا ٱسۡتَءَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِ مِ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ ۞ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَاْ قَدْيَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ٤ أَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١ الله المنظمة ا بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيكُوْنَ لِلْعَالِمِينَ نَذِيرًا ٥ ٱلَّذِي لَهُ مُمْلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن

لَّهُ وشَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وتَقَدِيرًا ۞

PARTICIANO PROPRIO PRO

سُوْرَةُ الفُرْقِ إِنْ

مِنمَّقَاصِدِ ٱلسُّورَةِ:

الانتصار للرسول عليه وللقرآن ودفع شبه المشركين.

٠ ٱلتَّفْسِيرُ:

🜐 تعاظَّم وكَثُرَ خيرُ الذي نزّل القرآن فارقًا بين الحق والباطل على عبده ورسوله محمد ﷺ؛ ليكون رسولًا إلى الثقلين الإنس والجنّ، مخوّفًا لهم من عذاب الله.

(ألله على السماوات وملك الأرض، ولم يتّخذ ولدًا، ولم يكن له شريك في ملكه، وخلق جميع الأشياء، فقدّر خلقها وفق ما يقتضيه علمه وحكمته تقديرًا، كل بما يناسبه.

عن فَوَابدِ ٱلْآيَاتِ ،

● دين الإسلام دين النظام والآداب، وفي الالتزام بالآداب بركة وخير. ● منزلة رسول الله ﷺ تقتضي توقيره واحترامه أكثر من غيره.

• شؤم مخالفة سُنَّة النبي ﷺ. • إحاطة ملك الله وعلمه بكل شيء.

مِنْ الْجُزَّةُ الثَّامِنَ عَشَرَ كَنْ الْمُؤْمَّانِ الْمُؤَمَّانِ الْمُؤَمَّانِ الْمُؤَمَّانِ الْمُؤَمَّانِ الْمُؤْمَّانِ الْمُؤَمِّانِ الْمُؤْمَّانِ الْمُؤْمَانِ الْمُؤْمَانِ الْمُؤْمِنِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ عَالِهَةً لَّا يَخَلْقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مُضَرًّا وَلَانَفْ عَاوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةَ وَلَانْشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَذَآإِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَكْهُ وَأَعَانَهُ وعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاهُ وظُلْمَا وَزُورًا ٥ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّ لِينَ ٱصۡتَتَبَهَافَهِى تُمۡلَى عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأُصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرِّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكَانَ غَفُورًا تَحِيمًا اللَّهِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكانَ غَفُورًا تَحِيمًا وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَهْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أَنْزِلِ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ ونَذِيرًا 🗘 أُوْيُلْقَيْ إِلَيْهِ كَنْ أُوْتَكُونُ لَهُ وَجَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَأُوقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُ لَا مَّسَحُورًا الْمَأْنظُرَ كَيْفَ ضَرَبُولْكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّولْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارُكِ ٱلنَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًامِّن ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ٥٠ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ٥

واتّخذ المشركون من دون الله معبودات لا يُخلقون شيئًا صغيرًا أو كبيرًا وهم يُخلقون، فقد خلقهم الله من عدم، ولا يستطيعون دفع ضرّ عن أنفسهم، ولا جلب نفع لها، ولا يستطيعون إماتة حيّ، ولا إحياء ميّت، ولا يستطيعون بعث الموتى من قبورهم.

ولما ذَكَّرهم شُركهم بالله ذكر موقفهم من كتابه ومن رسوله، فقال: وقال الذين كفروا بالله وبرسوله: ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد فنسبه بهتانًا إلى الله، وأعانه على اختلاقه أناس آخرون، فقد افترى هؤلاء الكافرون قولًا باطلًا، فالقرآن كلام الله، لا يمكن أن يأتي البشر ولا الجن بمثله. وقال هؤلاء المكذبون بالقرآن أحاديث الأولين وما يسطّرونه من القرآن أحاديث الأولين وما يسطّرونه من الأباطيل، استنسخها محمد، فهي تُقرأ

(أ) قـل - أيها الرسول - لهـؤلاء المكذبين: أنزل القرآنَ اللهُ الذي يعلم كل شيء في السماوات والأرض، وليس مُخْتَلَقًا كما زعمتم، ثم قال مرغبًا لهم بالتوبة: إن الله غفور لمن تاب من عباده،

وقال المشركون المكذبون بالنبي عند الله يأكل الطعام كما يأكل غيره من الناس، ويسير في الأسواق بحثًا عن المعاش، هلًا أنزل الله معه ملكًا يكون رفيقه يصدقه ويساعده.

أو ينزل عليه كنز من السماء، أو تكون له حديقة يأكل من ثمرها، فيستغني عن المشي في الأسواق وطلب الرزق، وقال الظالمون: ما تتبعون - أيها المؤمنون - رسولًا، وإنما تتبعون رجلًا مغلوبًا على عقله بسبب السحر.

رب رب المسول - المسول - المسول - المسلم كيف وصفوك بأوصاف باطلة، فقالوا: ساحر، وقالوا: مسحور، وقالوا: مجنون، فضلّوا بسبب ذلك عن الحق، فلا يستطيعون سلوك طريق للهداية، ولا يستطيعون سبيلًا إلى القدح في صدقك وأمانتك.

📦 تبارك الله الذي إن شاء جعل لك خيرًا مما اقترحوه لك، بأن يجعل لك في الدنيا حدائق تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها تأكل من ثمارها، ويجعل لك قصورًا تسكن فيها مُنَعَّمًا.

و الم يصدر منهم ما صدر من الأقوال طلبًا للحق وبحثًا عن البرهان، بل الحاصل أنهم كذبوا بيوم القيامة، وأعددنا لمن كذب بيوم القيامة نارًا عظيمة شديدة الاشتعال.

- ، مِنفَوَابِدِأَلْآيَاتِ
- اتصاف الإله الحق بالخلق والنفع والإماتة والإحياء، وعجز الأصنام عن كل ذلك.

<del></del>

- إثبات صفتى المغفرة والرحمة لله.
- الرسالة لا تستلزم انتفاء البشرية عن الرسول.
- تواضع النبى ﷺ حيث يعيش كما يعيش الناس.

(أن إذا عاينت النارُ الكفارَ وهم يساقون إليها من مكان بعيد سمعوا لها غليانًا شديدًا، وصوتًا مزعجًا من شدة غضبها

> 📆 وإذا رُمي هـؤلاء الكفـار فـي جهنـم فى مكان ضيق منها مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعوا على أنفسهم بالهلاك؛ رجاء الخلاص منها.

> 📆 لا تدعـوا – أيهـا الكفـار – اليــوم هـلاكًا واحدًا، وادعوا هـلاكًا كثيرًا، لكن لن تجابوا إلى ما تطلبون، بل ستبقون في العذاب الأليم خالدين.

> (١٥) قبل لهم - أيها الرسول -: أذلك المذكور من العذاب الذي وُصف لكم خير أم جنة الخلد التي يدوم نعيمها، ولا ينقطع أبدًا؟ وهي التي وعد الله المتقين من عباده المؤمنين أن تكون لهم ثوابًا، ومرجعًا يرجعون إليه يوم القيامة.

> 📆 لهم في هذه الجنة ما يشاؤون من النعيم، كان ذلك على الله وعدًا، يسأله إياه عباده المتقون، ووعد الله متحقق، فهو لا يخلف الميعاد.

(الله المشركين ويوم يحشر الله المشركين المكذبين، ويحشر ما يعبدونه من دون الله، فيقول للمعبودين تقريعًا لعابديهم: أأنتم أضللتم عبادي بأمركم لهم أن يعبدوكم، أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم؟!

🚵 قال المعبودون: تنزهت ربنا أن يكون لك شريك، ما يليق بنا أن نتخذ من دونك أولياء نتولاهم، فكيف ندعو عبادك أن يعبدونا من دونك؟! ولكن متعت هؤلاء المشركين بملذات الدنيا، ومتعت آباءهم من قبلهم استدراجًا لهم حتى نسوا ذكرك، فعبدوا معك غيرك، وكانوا قومًا هلكي بسبب شقائهم.

مَن عبدتموهم من دون الله فيما تدّعونه عليهم، فما تستطيعون دفع العذاب عن أنفسكم ولا نصرها لعجزكم، ومن يظلم منكم - أيها المؤمنون -بالشرك بالله نذقه عذابًا عظيمًا مثل ما أذقناه من ذُكر.

ولما استنكر المشركون أن الرسول ركان الطعام ويمشي في الأسواق ردّ الله عليهم بقوله:

🔯 وما بعثنا قبلك – أيها الرسول – من المرسلين إلا بشرًا كانوا يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، فلست بِدّعًا من الرسل في ذلك، وجعلنا بعضكم – أيها الناس – لبعض اختبارًا في الغني والفقر والصحة والمرض بسبب هذا الاختلاف، أتصبرون على ما ابتليتم به فيثيبكم الله على صبر كم؟! وكان ربك بصيرًا بمن يصبر ومن لا يصبر، وبمن يطيعه ومن يعصيه.

- هِن فَوَابِدِ ٱلْآيَاتِ:
- الجمع بين الترهيب من عذاب الله والترغيب في ثوابه.
  - متع الدنيا مُنسية لذكر الله.
- بشرية الرسل نعمة من الله للناس لسهولة التعامل معهم.
  - تفاوت الناس في النعم والنقم اختبار إلهي لعباده.

الجُزُءُ الشَّامِنَ عَشَرَ مُنْ الْمُرْدُّ الفُرْقَانِ اللهُ المُرْدُّ الفُرْقَانِ اللهُ المُرْدُّ الفُرْقَانِ اللهُ إِذَارَأْتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَآ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَوْاْهُ نَالِكَ ثُبُورًا اللهُ اللَّهُ وَهُورُ أَنُّهُ وَرَّا وَلِحِدًا وَآدْعُواْ ثُنُّهُ وَرًا كَثِيرًا ١ ا قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْرِجَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُمْ حَزَاءً وَمَصِيرًا ۞ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْءُولًا ١٥ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَـقُولُ ءَأَنْكُمْ أَضْلَلْكُمْ عِبَادِي هَنَوُلَاءَ أُمْرِهُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِيلْنَآأَن نَّتَّخِذَمِن دُو نِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُ مُحَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمَا بُورًا 🔯 فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَاتَقُولُونَ فَمَاتَسَتَطِيعُونَ صَرَّفَا

وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْ لِم مِّنكُمْ نُذِقْ هُ عَذَابًا كَبِيرًا اللهِ

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ

ٱلطَّعَامَ وَيَـمَشُونِ فِي ٱلْأَسُواقُّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ

لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ فَي وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١